

## بكار يُحبُّ المُدُرَسةُ

تأليف : عمرو سمير عاطف

رسوم: نيفين الجبلاوى

تلوین: محمد محمود

إشراف فني : د. مني أبو النصر

حقوق الطبع والنشر محفوظة للجنة القومية العليا لمهرجان القراءة للجميع



كان بكَّار حزيناً ، فَسَأَلَهُ هَمَّام في دَهْشَة : لماذا أنت حزين يا بكَّار وكلُّنا سُعَدَاء بالإجازة الصبّيفيَّة التي ستَبدأ غَداً ؟



قال بكّار: أنا حزين لهذا السبب يا همّام ، فأنا أحبُّ المدرسة جدّاً ، ولا أريد أنْ أبتعد عنها أبداً .



فَسِأَلَهُ هِمَّام مُنْدَهِشِياً : لماذا يا بكَّار ؟!



قال بكَّار : أنا أحبُّ أنْ أسْتَيْقظ مُبكِّراً يا همَّام!!



وأحبُّ أنْ ألْتَقِي بأصدقائي في الْفناء ..!!



وأحبُّ أنْ أُحَيِّى عَلَمَ بلادى فى طابور الصبّباح، وأغنَى النُسْيد!!



كما أحبُّ أنْ أَتَعلَّمَ أشياء جديدة كُلُّ يوم!!



أحبُّ دُروس القراءة .. فمنها تَعَلَّمْتُ كيف أقرأ!!



وأحبُّ دروس الدِّين .. فقد تعلَّمتُ منها الصَّلاةَ وقراءةَ القُرآن.



وأحبُّ دروس التَّاريخ .. فمنها عَرَفْتُ تَاريخ بلادى المَجِيد !!



وأحبُّ دروس العلوم .. فَمَنْ يَدْرِى .. رُبِّما جَعَلَتْ مِنِّى عالمًا كبيرًا ذات يوم ..



وأحبُّ أنْ أَرْسُمُ في حصص الرَّسْم !!



وأَلْعَبُ في حصص الألعاب.



وأحبُّ أنْ أشاركَ في رحلات المدرسة!!



وأنا أَسْهِمُ في تنظيف مدرستي وتَزْيين جَدْرَانها!!



كما أحبُّ أساتذتى وأحْتَرمُهُم جداً .. فَهُم الَّذِينَ يُعَلِّمُونَنِي ويَنْصَحونَنِي ..



وعندما ينتهى اليومُ الدِّراسيُّ ، أحب أن أتَّجهُ إلى منزلى في أسرع وقت حتَّى لا أنسى ما تعلَّمتُهُ.



وفى مَنْزلى ، أحب أن أقضى يومى فى القراءة واستذكار ما تعلّمته ، حتى أكون مستعداً ليوم دراسى جديد



وعندما يأتى المساء، أحب أن أنام مُبكّرًا حتّى أتَمكّن من الاستيقاظ مُبكّرًا.. ٢٠ كما أنَّ أُمّى دائماً تقول لى: النومُ مبكّراً سيساعدك على أن تَظلُ قوياً وذكياً..

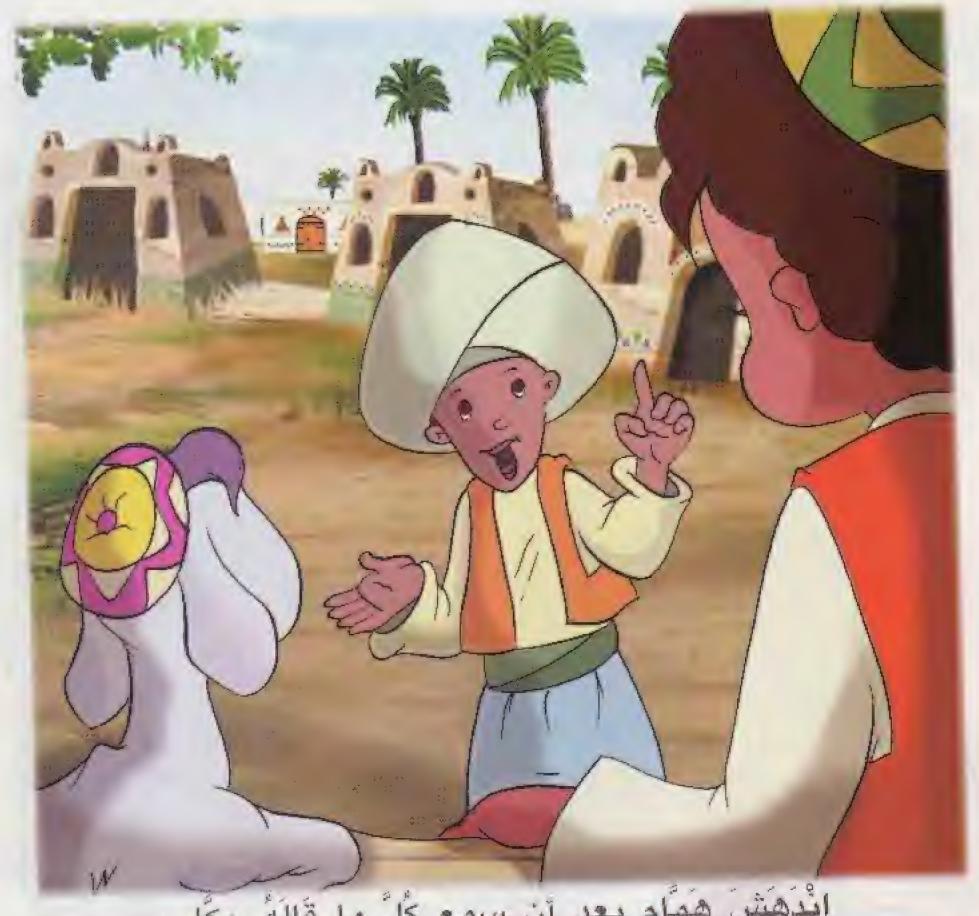

النَّدُهُشَ هَمَّام بعد أن سمع كُلُّ ما قَالَهُ بكَّار ، وقال: أنا أيضاً أحب أنْ أفعل كلُّ هذه الأشبياء وأكثر .



فأنا أحب الموسيقى .. ولهذا اشْتَركْتُ فى فَريق الموسيقى ، وكنتُ أعْزِفُ الأناشيد فى طابور الصّباح .



كما أنّنى أحب الطّعام الذى تُعدُّهُ أمِّى كى آكلُـهُ فى المدرسة، وأحب أنْ أشترى الحلّوى من مَتْجَرِ المدرسة الصّغير. ٢٣



والآن يا بكًار .. أنا أيضًا صرْتُ حزينًا مثلك ، فكيف ساقضى كلَّ تلك الإجازة الطُّويلة بعيدًا عن المدرسة ؟



فى العام الماضى، أعلنت عن بدء حملة جديدة للوعى بأهمية القراءة للطفل فى سنوات العمر المبكرة، فكانت دعوتى للآباء والأمهات والكبار بوجه عام ليقرءوا لأطفالهم. وجاءت استجابة المجتمع لهذه الدعوة على أكمل ما يكون، وتجلى ذلك فى إقبال الآباء والأمهات على مكتبات الطفل، واستعارة الكتب المناسبة لمرحلة ما قبل المدرسة، والمشاركة فى ساعة القراءة بالمكتبة... فحققت المدرسة اقرا لطفلك بداية قوية، أضافت بعداً اجتماعياً وتربوياً جديداً لمهرجان القراءة للجميع، وأضافت مرحلة عمرية جديدة للمشاركين فى فعاليات المهرجان.

ومع بداية العام الثانى لحملة اقرا لطفلك، فإننى اتوقع ان تستمر استجابة المجتمع وأن تتزايد.. ليحظى أطفالنا بلحظات ممتعة من القراءة، تجعل من الكتاب صديقًا لهم منذ الأشهر الأولى في حياتهم.

إنها دعوة للمجتمع وللأسرة المصرية.. لنبدأ مع أطفالنا رحلة التعلم مدى الحياة. اقرءوا لأطفالكم

وإربارك